# الفرق الفرقان

مجلة علميند دينية ثفافية في عُلومُ القِرآنُ الْكِرَيمُ

يمسدرها

# الاتحاد العثام بجاعت القراء

المسجل بوزارة الشؤون رقم ٨٣٣

العدد الخامس فراير ١٩٥٠ على محمد الضباع السنة الثانية

# تفسير القرآن الكريم

سورة الحافة

(بیان مکان نزولها وعدد آیانها) هی سوره مکیه ، وآیانها احدی وخمسون بلاخلاف (بیان وجه مناسعها لما قبلها)

وجه المناسبة أنهاا وقع فى سورة القلم ذكر يوم القيامة مجملا، فى قوله تعالى : «يوم يكشفعن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » الخ ... شرح سبحانه فى هذه السورة نبأ ذلك

اليوم وشأنه العظيم ، وضمنها ذكر أحوال أممكذبواالرسل عليهم الصلاة والسلام وما جره عليهم ، ليزدجر المكذبون المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام .

بسم الله الرحمن الرحيم

«الحاقة،ماالحاقة؛ وماأدراكماالحاقة»

بيان المعنى « الحاقة » اسم فاعل ، من حق

الشي، إذا وجب وثبت ، وهي صفة لموصوف محذوف ، والتقدير .

الساعة الحاقة ، أى التي يحق ويجب وقوعها .

أو اسم فاعل ، من حق بمعنى حقق وأوجب ، والتقدير : — الساعة الحاقة ، أى التي تحقق و تكشف فيها الامور التي أنكرها المنكرون : من البعث والحساب والجزاء ، فهي حاقة بمعنى محققة ومظهرة .

وتلك الساعة هي يوم القيامة التي يكشف فيها الغطاء، وتظهر الامور وتنقطع المعاذير

وقد أصبحت الحاقة اسما من أسماء القيامة لا يلاحظ فيها اشتقاق، ولا يبحث لها عن موصوف محذوف مثل: القارعة ، والطامة ، والواقعة ، والصاخة .. فكل هذه الاسماء كانت أوصافا ثم صارت أعلاما ليوم القيامة الحاقة :

. « ما » اسم استفهام وقع مبتدأ

والحاقة خبره .

وهذا الاستفهام قصد به نهویل أمر القیامة ، وتقطیع شأنها ، كأنه قال : ما وصفها وما حلما ? هو شیءُ لا تحیط به العبارة .

« وما أدراك ما الحاقة »

« ما » الأولى اسم استفهام مبتدأ ، و « أدراك » يمعنى أعلمك خبره، و «ما» الثانية مبتدأ، و «الحاقة» خبره ، والجلة سادة مد المفعول الثانى لأدراك ، والخطاب فى « أدراك »

وهذه الجلة قصد بها زيادة بهويل أمر القيامة ، ببيان أنه بلغ من العظم بحيث لا تبلغه الدراية ، ولا يحيط به العلم .

#### والمني

القيامة المتحققة الوقوع، الثابتة من غير شك، — أو القيامة المحققة والمظهرة لكل ما أنكره المنكرون من البعث والحساب والجزاء ما هي 18

أى ما وصفها وما شأنها أ — إنه شىء لا تحيط به العبارة ، ولا يصوره البيان ، لفداحته وهوله ، وشدته وفظاعته ، فهو فى غاية الهول ونهايته

ثم يعود النظم الكريم ، فيستفهم معجباً من أمرها على أساوب أبلغ فيقول : وما أعلمك أيها المخاطب بشأنها وحقيقته ? إنك لا علم لك بمقدار تلك العظمة ، لانه من الشدة بحيث لا تبلغه الدراية ولا الوهم .

وفى هذه الآية تعريض بالجاحدين القيامة ، المكذبين البعث ، بأنهم يكذبون بما لا يعلمون ، ويجحدون ما لا يدركون .

ثم قال تعالى : «كَذٍ بِت ثمود وعاد بالقارعة »

ييان وجه الربط

وجه الربط أن الله تعالى بعد أن ذكر القيامة وفخم شأنها، أتبع ذلك

بذكر بعض من كذب بها ، وذكر ما حل بهم أبسبب ذلك التكذيب ، ليكون ذلك تذكيراً الأهل مكة ، وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم بها .

#### بيات المعنى

« القارعة » — من القرع وهو ضرب الشيء الصلب والنقر عليه بشيء مثله ، ومنه قرع الباب والناقوس ، والمراد بها القيامة ، لانها تقرع القاوب بالافزاع والاهوال ، وتقرع الارض والسعوات بالدك والنسف والانصداع .

وكان الظاهر أن يقال : « بها » أي بالحاقة ، بدل قوله : « بالقارعة » لآن المقام للاضار ، ولأن الحديث عنها ، لكنه عدل إلى هذا الاسم الظاهر ، لافادة معنى القرع من هذا الوصف .

«نمود» قبيلة مشهورة من العرب العاربة ، أو البائدة . صحيت باسم جدها الآعلى نمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ، وكانت مساكنهم بالحجر بين الحجاز والشام إلى وادى القرى ، ومدائن صالح ظاهرة بهذا الموضع إلى اليوم، والمكان الذي فيه ديارهم يعرف بفج الناقة ، ويدعى أهل حضرموت أن ديار نمود كانت من مستعمرات عاد وهم بقية من عاد ، ويؤيده قول نبيهم صالح لهم : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » .

وكان هؤلاء القوم يدينون بعبادة الاصنام يشركونها مع الله فى العبادة ، فأرسل الله إليهم سيدنا صالحا يذكرهم بنعم الله عليهم، وآياته الدالة على وحيده فأقام لهم الادلة القاطعة على ضلالهم فى عبادتهم، وأيد تلك الادلة بمعجزة الناقة الخارقة للعادة ، فما ازدادوا إلا ضلالا وعناداً ، وبنياً وجحوداً ، حتى عقروا الناقة ، وأغرقوا فى الكفر ، عقروا الناقة ، وأغرقوا فى الكفر ، فكان جزاءهم الهلاك والدمار .

(عاد) قبيلة مشهورة من قبائل العرب العاربة أو البائدة أيضاً . معيت باسم جدها الاعلى عادبن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، وكانت مساكنهم بالاحقاف من بلاد البين ، والاحقاف الرمال، جع حقف بكسر فسكون، وتلك الاحقافكانت ممتدة في بلاد حضر موت بين عمان شرقاً و بلاد البمن غرباً ، وساحل بحر العرب جنوباً .

وكان هؤلا القوم عتاة طغاة ، كفرة مردة فأرسل الله إليهم سيدنا هودا ، فحذرهم وأنذرهم فكذبوه وخالفوه ، وتمادوا فى بغيهم وعتوهم ، فأهلكهم الله بما قصه علينا فى هذه السورة .

### د فأما نمود فأهلكو ا بالطاغية » بيان المعنى

« الطاغية » مأخوذة من الطغيان وهو الافراط ومجاوزة الحسد، وهى صفة لموصوف محذوف ، والتقذير : أخذوا بالاخذة الطاغية ، التي جاوزت كل حد في عنقها وشدتها .

وقد كانت تلك الآخذة بسبب صيحة من جبريل عليه السلام إنتزعت قلوبهم ، وأهمدت نفوسهم ، كما جاء في الذين ظلموا الصيحة » . وعبر عنها في سورة الاعراف بالرجفة ، وذلك في قوله تمالى : «فأخذتهم الرجفة » أى الزلزلة . ولا تراض بين الآيات لان الأخذ أسند ناره إلى السبب القريب ، وهو الرَّجَّفة ، وتارة أخرى إلىالسبب البعيد، وهو الصيحة. وأما الصاعقة المذكورة في حم السجدة ، فقد فسرت بالصيحة لنسيها عنها ، فلا تمارضها

(بيان سبب إهلاك)

ئمود.

ا هشهاب .

أما السبب الذي أخذ به قوم صالح تلك الآخذة . فهو ينحصر في تكذيبهم لنديهم ، ومخالفتهم لأمره فيا امتحنهم به من أمر الناقة .

وذلك أنسيدناصالحاً عليه السلام أمرهم ألا بمسوا النساقة بسوء. وأن يكون لهم يوم يشربون فيه من المورد كفايتهم ولها يوم تشرب فيه وحدها على أن يملؤوا في يومها أوعيتهم وآنيتهم من لبنها.

ولكنهم لفرط جهلهم وبغيهم برموا بالناقة وشربهاو تألموا من حرمانهم من الما، في يومها ، فذهب قدار أشتى القبيلة فعقرها برضاهم على مرآى منهم ، ولذلك نسب العقر إلى الجيع ، وعمهم المذاب ، وأخذوا بالآخذة الطاغية التي جاوزت الحد في الشدة والقوة .

(وأماعاد فأهلكوابريح صرصر عاتية) « سخرها عليهم سبع ليالوثمانية أيام حسوما »

( ييان المعنى )

« صرصر » وصف الربح ، أى شديدة الصوت والبرد . (عاتية ) قوية شديدة ، حتى إن عاداً مع شدتهم وقوتهم لم يقدروا على مقاومتها باستتارهم

ببنیان ، أو لیاذهم بکهوف، فقد کانت تدخیل المکامن والحفر ، وتنتزع من فیها ، ثم تقذف به و تردیه .

ومعنى « سخرها عليهم » سلطها وأرسلها عليهم بقدرته .

« وحسوما » : إما جمع حاسم كشهود جمع شاهد نصب على أنه صفة لسبع ليال وثمانية أيام ، ومعنـــاه : متتابعات .

وإمامهدر كجاوس قبله مضاف محدوف ، والتقدير: بريح ذات حسوم ، أى ذات قطع واستئصال ، فانها قهد استأصلت القوم وقطعت شأفتهم .

وهذه الليالى والآيام هى المعروفة فى زماننا بأيام العجوز ، تأتى فى أواخر فصل الشتاء ، ويشتد فيها البرد أربعة أيام من آخر فبرابر ، وثلاثة من أول مارس .

وسمیت بذلك فها زعموا ، لأن عجوزاً من قوم عاد توارت من خوف الهلكة فى سرب ( بفتح السبن والراه)

قانتزعتها الربح فى اليوم الثامن فأهلكتها وقيل: إن اسمها أيام العجز، أى أيام آخر الشتاء ، ثم حرفت ، فقيل أيام العجوز .. لكن المذكور فى كتب اللغة « عجوز » بالواو لا عجز فليعتمد.

ثم قال تعالى : « فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » .

#### (بيان المعي)

د نرى ، يمنى تبصر ، والخطاب لكل من يتأتى خطابه ، أى تبصر أيها المخاطب هذه الواقعة لو كنت حاضراً ، فالكلام على سبيل الفرض والتقدير .

«صرعی» مطروحین طیالارض هالکین وضمیر «فیها» یرجع للیالی والایام .

و « أعجاز النخل » أصـــولها وجدوعها ، ومعنى « خاوية » ساقطة فارغة تأكل جوفها ، فما أسرع أن سقطت على الارض .

شبهوا بعد أن صرعتهم الربح الصرصر وبعثرتهم ، بالجذوع الساقطة النخرة الفارغة من الحشو ، لما روى أن الربح كانت تدخل من أفواههم فتحرج ما فى أجوافهم من أدبارهم .

وقوله تعالى .

« فهل تری لهم من باقیة » معناه
 ما یأتی

« من » زائدة و « باقية » : إما إسم فاعل بمعنى البغية لا وصف والتاء

للنقل إلى الأممية . وإما صفة لمحذوف والتقدير: من نفس باقية ، والتاء للتأنيث ( والمعنى ) .

إنك لوطفت مساكنهم، وجست معاهدهم بعد أن عملت فيهم الريح ما عملت، فهل كنت تبصر لهم بقية أو نفساً باقية لم يدركها الهالاك، ولم يصبها الدمار (يتبع)

عبد الرحم فرغل البلبي مدرس بكلية الثريعة الاسلامية

### مؤلفات لاتحان :

١ – شرح التحفة .

- الفرائد المرتبة على الفوائد المهذبة فى بيان خلف حفص عن طريق الطيبة
- منتهى الاختصار فى تعيين الآى المختلف فيها بين علماء المدد
   فى البلاد الاسلامية .
- ٤ رسالة في بيان ما ورد فيما خالف فيه حفص بقية أئمة القراءات
   العشر .
  - الوجيز المفهوم شرح اللؤلؤ المنظوم فى المرسوم .
     جزء عم بالتفسير .

# الحديث الشريف

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د من قرأ القرآن فكأنما استدرجت له النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى اليه ، ومن قرأ القرآن فرأى أحداً أعطى أفضل مما أعطى فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله وليس ينبغى لحامل القرآن أن يسفه فيمن يسفه ، أو بغضب فيمن بغضب ، أو بحدة فيمن يحتد ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن »

#### البيـــان

أجمع علماء الشرق والغرب على أن القرآن معجز، في اسلوبه ونظمه، في آدابه وعلومه وحكمه، في أخذه بمجامع المهول والعواطف، من حيث هدايته وإرشاده فاذا تكشفه البليغ تخيل أسلوبه كذرة في جانب جبل أشم، وإذ اخبره الآديب وجد أدبه لم يستكل إزاء رجل استكلت له الرجولة فهما وقوه، وإذا وزنه الحكيم كان منطقه كمنطق الطفل لا يكاد يبين، إذا وضع أمام حكيم من الله عليه بالحكمة وفصل الخطاب وإذا قايسه المقنن إتضح له أنه إنما قنن لعصر محدود وعواطف خاصه وأمان موقوتة، فاذا دار الزمان دورة أو نصفها وقف تشريعه حائراً عائراً، لانه لم يعد للتطور عدته أو أعد لكن تتنير الامور بما لم يكن في حسابه، أما القرآن فالزمان يمر محت قوانينه، ويجثوا خاشماً لتشريعه فا من عجب أن يتي التحدى به من عصر النبوة إلى قيام الساعة يتحدى ولا يتحداه أحد، فلا عجب إذا لهذا التصريح النبوى الفخم الكريم، بأن قارى،

القرآن استدرج النبوة بين جنبيه ? نعم وإن كانت النبوة وحيا من الله إلى عبد من عباده بالألمام أو بايحاء الملك ، أو بالألقاء في الروع فهي على أنواع طرق الايحاء عصمة للنبي وحفاظ له من السقط والخلل وحامل القرآن يشترك في وجه من هذه الوجوء وهي حفظ وحي الله تعالى وقرائه رسالته إلا أنها من طريق الكسب والنقل في الحفظ ولذلك لما كان الفرق قد يخفي على بعض الناس بين صلوات الله وسلامه عليه تلك الدقيقة يقوله غير أنه لايوحي اليه، ولما كان هذا المقام من المقامات العظيمة التي لا ينالها إلا من كتب الله له منزلة جليلة في الصالحين ، ودرجة عالية في المقربين لأن الله تعالى أنما ورث كتابه المصطفين من احبابه قال تمالى « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » وجب على حامل القرآن أن يتمرف ذلك حق المعرفة فيستعز بما أعزهالله ويترفع عما من من شأته أنينقص عزته أو بخفض منزلته لانها نعمة من الله أنعم بها عليه فمن الاتم والخسارة أن يتهاون بها ، ومن الحرمان أن يميد بها ، وذلك الفخر الرباني الذي من الله به على حامل القرآن لا يناله إلا إذا كانت الدنيا دبر إذنه وتحت نماله ، قانه يرى نفسه في تواضعها أغنى الناس، ومركزه حيمًا لا يفهمه الناس أفضل الناس مع ضبط نفسه من الغرور والخيلاء والتزام التواضع والفناء قال تعالى « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » فأذا وصل إلى هذه الخليقة وصارت له خلقا أطأنت نفسه وسمت روحه وكشف عن بصيرته ، لم يعظم ما ضُغر الله من الدنيا وأهل الدنيا ، فاذا رأى أصحاب الثراء والمال على ماهم فيه من بزخ صاخب ولهو جارف لم تتعلق نفسه بهم لأنه في متعة بالقرآن ونعمة بالقرآن وغنى بالقرآن، يقول الذي صل الله عليه وسلم « خير كم من تعلم القرآن وعلمه » وعن أنس قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه» حقاً الغنى كله في كلام الله وبكلام الله ، قال تمالى «وأذ كروا إذ أنتم قليل

مستضعفون فىالارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لملكم تشكرون هذه منزلة أهل الله وخاصته من حملة كتابه الكريم فلا بدع إذا رأيتهم مرموقين من الناس مل. الاعين والقلوب معظمين إذا حضروا موقرين إذا غابوا ، وهذالهم مقرر في الفطر ، نعم قد نخني هذه المعالم إذا فسد الزمان أوجاورهم الأوغاد الأراذل، نعم قد يكون ذلك وقد يكون حامل القرآن هسه سبباً في خفاء هذه المكرمات أو ذهابها عنه لذلك أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون الوارثون لكتاب الله سواء كاتوا من العلماء أو القراء، مقلدين له مع الخلق ومع الخالق ولذلك حذر الرسول صاوات الله وسلامه عليه حامل القرآن من الخفة والطيش والغلو والكبر، وأمهه بالسير على الطرائق المرضيه ، والسبل الشرعية ثاركالمحارم الله ، متحليا أبأداب الله ، فلا يسفه مع السفها، ولا يجاري الجهلا، ولا يتعقب أهل الرذيلة ، ولا يستذل لأهل اليسار وعلى الجلة هو جزء من سمات النبوة فليتق الله فيها فان القرآن الذي بسببه أكرم، إما أن يكون شاهداً له أو عليه ، يوم تأتى كل نفس معها سائق وشهيد .

كا يجب أن يكون حليا سهلا لينا إذا ظلم غفر أو ظلم استغفر، رضى الاخلاق كريم الشائل كما يريده الله ورسوله ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وعلميه إذا أهمه أمر، أو ضايقه سفيه، أن يقرأ لنفسه قول الله عز وجل د خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هدانا الله جمعياً، إلى التخلق بأخلاق أهل الايمان، ورزقنا جميعاً حلاوة العلم ونور القرآن امين.

محمد مباد کشک واعظ عام مرکز ابی قرقاص

## «ووصينا الانسان بوالديه حسنا»

الله سبحانه في عدة آيات من القرآن الحسكيم وصى الانسان بوالديه فقـــال في سورة العنكبوت « ووصينا الانسان بوالديه حسناً » .

وقال فى سورة لقان « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمـــه وهناً على وهن وفصاله فى عامين » .

وقال في سورة الاحقاف « ووصينا الانسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » .

وقرن سبحانه أمره بالاحسان إلى الوالدين بأمره بعبادته وحده فقال «وقصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احساناً » وقرن أمره بالشكر للوالدين بأمره بالشكر له فقال « أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير » .

والرسول صلى الله عليه وسلم فى عدة أحاديث من هديه حذر الانسان من عةوق والديه وعد عقوق الانسان والديه من أكبر الكبائر التى تحبط الاعمال و تذهب والحسنات فقال صلى الله عليه وسلم « ثلاث لا ينفع معهن عمر . الشرك بالله وعقوق الوالدين . والفرار يوم الزحف . وقال عليه السلام « من مات على شهادته أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله وصلاته الحس وأدائه زكاة ماله . وصومه ومضان كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا — و نصب أصبعيه ما لم يعق والديه « وقال عليه السلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر . ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ، قلنا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الكبائر . ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ، قلنا بلي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور » .

هذه الوصايا الالهية والآحاديث المحمدية ناطقة بأن احسان الانسان لوالديه وبره بهها من أمهات الواجبات التي أمر بها الدين وقرنها بالتوحيد وعبادة الله وحده وأن عقوق الوالدين والاساءة البها من أكبر الكبائر التي حرمها الدين وقرنها بالشرك وبالمنكر ات الموبقات ذلك لآن الانسان مدين لوالديه بنعم لا تحصى ولها عليه حقوق لا يستطيع مهما جاهد أن يفي بها كلها . فهما ربياه صغيراً واحتملا الآلام والمتاعب في رعايته والمحافظة على ملامته وتدبير شئونه والقيام بحاجاته . وأمه احتملت المكاره في حمله وفي وضعه . وقاست الآلام والمتاعب في رضاعه وفطامه وكم سهرت لينام وضحت براحها ليستريح وكم بكت اذا مرض وفرحت اذا برى وجملت قلبها له وجهودها لخدمته وأبوه كم سعى وكد ليعوله ويقوم بشئونه وكم حرم فضله ليعطيه وأحاطه بعنايته ليبلغ أشده .

فجازاتهما على هذا الأساس بالاساءة وعلى هذه النعم بالمقوق والجحود ومقا بلة رحمتهما بالقسوة ومحبتهما بالعداوة والبغضاء من أكبر الكبائر التى تستوجب غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة .

وبما يثير الأحزات والآلام ان أكثر الناشئين الآن لا يعطون بما وصاهم به الله ولا يبالون بما حذرهم منه رسوله . ولا يقومون بما تقضى به الفطرة الانسانية من مجازاة الاحسان بالاحسان .

فكثير منهم لا يراعون حقوق الأبوة والأمومة ولا يذكرون الوالدين فضلا ولا نجهداً ولا يبالى الواحد منهم أن يسى، إلى أبيه وأن يهين أمه ولا يعبأ برضاها أو سخطهما بل كثير منهم يتخذ أباه فى لهوه هزؤا وسخرية ويتبادل ورفاقه سب الآباء والأمهات وهذا مرض خلتى جعل الابوة شقاء وجعل الامومة منلة . وكم أم باتت بأكية ساخطة من سوء معاملة ابنها وقسوته عليها . وكم أب قضى وقته حزبناً مهموماً من عقوق ابنه واساءته اليه .

ألا فليملم هؤلاء الناشئون أن من أهان والديه فهو مهين لا كرامة له . ومن لا خير فيه لوالديه لاخير فيه لاحد . وأن عقوق الوالدين جزاؤه في الآخرة وعاق والديه لا يوفقه الله إلى خير . ولا يكلل سعيه بنجاح وله في الآخرة من الله عذاب عظيم لان الله وصاه فما نفذ وصيته والرسول حذره فما عباً بتحذيره والله عزيز ذو انتقام م

عبرالوهاب مملاف أستاذ الشريعة بكاية الحقوق

#### الدرجات العلى

ذهب إبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور إلى رجل بائع بلح في البصرة واشترى منه بلحاً فوقعت بلحة من البائع على ما اشتراه زيادة عن حقه وسكت عليها وسافر إلى بيت المقدس ونام تحت قبة الصخرة في المسجد الأقصى فرآى في فومه أن ملكين هبطاً من السهاء فقال أحدها للآخر ، من النائم هنا ? قال : ألا تعرفه ? قال : لا : قال هذا إبراهيم بن أدهم الزاهد المعروف قال له ؛ أهذا الذي اشترى بلحا من تاجر البصرة وقبل بلحة زيادة على حقه فأنزله الله سبحانه درجة من درجاته قال : هوذا ، فقام إبراهيم من النوم فزعا وسافر إلى البصرة واشترى بلخاً من تاجر البلح الذي باعه أول من ورد إليه البلحة أى رد الحق وعاد إلى المسجد الأقصى ونام تحت قبة الصخرة فرآى الملكين نازلين وتحدثا في شأنه المسجد الأقصى ونام تحت قبة الصخرة فرآى الملكين نازلين وتحدثا في شأنه فقال أحدها للاخر هاذا إبراهيم بن أدهم الذي أنزله الله درجة لآنه أخذ زيادة عن حقه فاما رد الحق لصاحبه رد الله سبحانه إليه درجته ؛ قال نعم ؛ قال تعالى حقه فلما رد الحق لصاحبه رد الله سبحانه إليه درجته ؛ قال نعم ؛ قال تعالى حقه فلما رد الحق لصاحبه رد الله سبحانه إليه درجته ؛ قال نعم ؛ قال تعالى حقه فلما درة خيراً يره ومن يمل مثقال ذرة شراً يره » .

## في ركاب الصوفية

الله الحد، « يؤى الحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أو في خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الآلباب » ، نشهد أن لا إله إلا أنت ، تهدى النفوس من ضلالها ، وتكسوها بأنواب جالها : « والله يحكم لامعقب لحكه وهو سريع الحساب » . ونشهد أن سيدنا ومولانا عداً عبدك ورسولك ، صبركا صبر أولو العزم من الرسل . ففاز ونجا ، وأرشد وهدى ، فصلواتك اللهم وسلامك عليه ، وعلى آله أئمة الهداة الصادقين ، وأصحابه خيرة الموقنين السابقين، وأتباعه المعتصمين عجبل الله المتين : « الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

يا أتباع عجد عليه السلام . . .

تمالوا نشطح مع الصوفية ، فننسى أمور هذه الدنيا قليلا، ونتسامى إلى ركاب أولئك الأعلام ، الذين أرادوا أن يضربوا للناس المثل العليا ، باعراضهم عن شهواتهم ، واستخفافهم بلذاتهم ورغبات نفوسهم ، وإقبالهم على الله وحده، يدعونه ويعبدونه ، ويرتجون منه المون والسداد . والصوفية الصادقون .

أيها الناس طائفة من البشر ، وهبهم الله قاو باً طاهرة ؛ ونفوساً بالخير عامرة ، أرواحاً لربها ذا كرة ؛ فهى تهيم في ملكوت السبوات والارض، وتتدبر في اختلاف الليل والنهار ، وتعتبر بساطع الدلائل والآثار، فنهتف من الاعماق : ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار! . . .

نراهم مثلا يعلمون المرء أن لا يفتخر بعمل، أو يزهو بقربة من القربات

قان الفخار والكبريا، والاغترار بما يقدم الانسان نحو ربه من أعمال سبب لحقها ورفضها وعدم الاثابة عليها، وكم من أناس تاهو على غيرهم، وافتخروا بأنهم أقوى منهم إيماناً أو أكثر صلاحا، فكان افتخارهم هذا محبطاً لما قدموا من عمل حتى جعله هباء منثورا، ولذلك نجد الصوفية يوصوننا بالتواضع لآن من تواضع لله رفعه، ومن تكبر عليه قصمه ووضعه، ويفضلون من أخطأ فندم وتاب واستغفر واستقام ؛ على من أطاع الله ثم تباهى على غيره، و تطاول بين العباد بتلك الطاعة، ولذلك نجد الصوفى الكبير ابن عطاء الله السكندري يقول في هذا المقام: . « رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا » . ولذلك أيضاً كان الصوفى الصادق منهم يعمل ما يعمل من الخيرات، ويقدم إلى ربه ما يقدم من الطيبات. وينهض بما ينهض به من الصالحات، فاذا بشره أحد بالجنة أو الخلاص من العذاب، خاف وارتمش، وتضاءل وانكش، وقال: إنى لا آمن مكر الله، اللهم اغفرلى مالا يعلمون، ولا تفضحني على رءوس الاشهاد يارب العالمين.

والصوق الصادق رجل رزين هادى، الا بكثر من الادعاء والتظاهر ، ولا يحاول أن يكشف للناس ما استتر من تقواه ، وإلا كان مرائيا ، والرياء هوالشرك الخنى الذى يدب دبيبه المستتر إلى الايمان الصحيح فيفسده ويلوثه ، بل يظل الصوق يمبد ربه مخلصاً له الذين ، يحتجب عن عيون الناس ما استطاع ؛ ويعلم أن الاخيار الابرار قد ذهبوا وطواهم الثرى إلى غير رجعة ، وأن الناس كانوا ورقا بلا شوك فأصبحوا شوكا بلا ورق ، فهو يجلس مع العامة بجسمه ، ولكن قلبه يهم في أودية أخرى ، وقد يبدو بينهم هادئاً ساكنا في صورته وظاهره ، ولكنه في داخله يتفتت غماً وكداً ، أو يميد خوفاً ورهباً ، وإن شئت الدليل فها هو ذا شيخ الصوفية الجنيد الذي صافي المعاملة مع ربه ، وانصرف عن دنياه إلى آخرته ، وعمر ليله ونهاره بحسن العمل وجمال التقوى، هذا الجنيد كان يجلس فيسمع آيات الذكرى

والاعتبار، وشواهد المظة والادكار، فيضطرب لها نفسه ويقشعر فؤاده، ولكنه رغم هذا يظل وقوراً ثابتاً كأنه لم يصبه شيء، لأن هذا شيء بينه وبين خالقه، يريد أن يتحقق فيه الاخلاص الذي جعله الله سراً من أسراره، يودعه قلب من يشاء من عباده، فلا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، حتى يلق به ربه يوم القيامة، فيثيبه عليه ما لا عين رأت، ولا أذن سممت، ولا خطر على قلب بشر ... ولقد سأل بعضهم الجنيد نفسه عن سر هذا السكوت، وقال له: لماذا لا نراك تتحرك بشيء عندالساع في فأجابه الجنيد بذلك الجواب المسكت البليغ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرالسحاب » .. ولوفرضنا واشتهر الصوف بين قومه بالصلاح والتقوى لانتشار الخسير عنه، وسطوع النور منه، وتوالى وهذا بشر الحافى مثلاء وهو صوفى علم إمام، كان يرتمد خشية من مثل هذا فيردد في فرش مرضه هذا الدعاء: « إلهي، وفعتني فوق قدرى، ونوهت باسمى، وشهر تنى في فرش مرضه هذا الدعاء: « إلهي، ونعتني فوق قدرى، ونوهت باسمى، وشهر تنى بين الناس، فأسألك يوجهك الكريم ألا تفضحني غداً يوم القيامة » .

ومن أخلاق الصوفية الصادقين أيضاً أنهم لا يطلبون ما فى أيدى الناس، ولا يتكالبون على متاع الحياة الدنيا، ولا يثقون بمغريات هذا العالم، بل يرفعون أبصارهم نحو الساء، ويتجهون بهممهم وعزائمهم إلى خالقهم، ويسألونه من فضله العميم فى الدار الآخرة، لانها دار البقاء والهناء والنعيم المقيم، «وإن الدار الآخرة الهي الحيوان لو كاوا يعلمون». ولذلك ثرى سفيان بن سعيد الثورى، وهو إمام من أثمة الصوفية وعلم من أعلامهم.

كان عزوفا عن الحياة زاهداً فيها، كثير الجوع تشغله العبادة والعمل الصالح عن الطمام والشراب والثياب، وكان يميل إلى العزلة والفرار من الناس، حتى لا يصيبه شيء من سحت دنياهم أو باطل متاعهم، وكان كثيراً ما يردد هذا النداء

« إلهى ، البهائم يزجرها الراعى فتنزجر عن هواها ، وأرانى لا يزجرنى كتابك عما أهواه ، فيا سوأ ناه » ! . . وكان يتهم نفسه فيحرمها من كثير من الرغبات ، لاعن مرض أو ضعف أو عدم نذوق للطيبات ، ولكنه كان يفعل ذلك انتظاراً لما هو أجدى وأبتى ، وهو النعيم المقيم في الفردوس العظيم تحت ظلال الكريم الحليم ، ولذلك لما مات رآه بعضهم في النوم فسأله عن حاله وعما فعل به ربه ، فقال سفيان ابن سعيد الثورى :

نظرت إلى ربى عيانا ، فقال لى لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجى فدونك فاختر أى قصر أردته

هنیئاً رضائی عنك یا این سعید بمبرة مشتــاق وقلب عمید وزرنی نانی منك غیر بعید!

والصوفية قوم يخافون الحياة الآخرة أشد الخوف. ويهابون غضب الجبار فيها أشد الهيبة، ويتعبون من أجلها كل التعب، ويستعدون لقائها أكل الاستعداد لعلمهم اليقيني الآكيد أنها دار المعاد والقرار، وأن هذه الحياة الدنيا بمظللها وما تمها وشرورها وعجانها ، لا يمكن أن تكون نهاية أبدية للبشرية ، وإلا فما أقسى ما ير تكبه الظالمون والفاسقون والمجرمون فيها من سيئات ومقابح ، ويتركون فيها ملاحساب أو عقاب ، لأن عين البشر مهما قويت وحرصت لا يمكنها بحال من من الآحوال أن تنشر العدالة الكاملة في أرجاء الدنيا ، أو تأخذ كل مجرم بجريمته وكم في الدنيا من آلاف الطاقاء أو ملا يينهم وكان الأولى بهم غيابات السجون ، ومن آلاف المأخوذين بجرم غيرهم ، وكان الأجدر بهم أن ينالوا حظهم من الحرية والتكريم ...

ولذلك نرى الصوفية برثمدون كلما ذكر اليوم الآخر ، ويرتعشون كلما مرعليهم ذكر الحساب والعقاب ، ويتعلقون بأسباب الامل والرجاء حينما تدار عليهم كؤو س الحديث عن جنان النميم . وتتقطع أفئدتهم خشية حينا يمر حديث الجحيم ... ولم لا وهم يسمعون الجبار يقول فى تنزيله المجيد : « إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا ، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ؛ « إن هنه تذكرة فمن شاء انخذ إلى ربه سبيلا ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليا حكيا ، يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليا » .

يا أتباع عد عليه السلام ..

تخففوا ولو قليلا من أثقال دنياكم الخسيسة ، وولوا وجوهكم شطرر بكم ولو من حين لحين ، فإن الانجاء إليه يورث الاعتبار والذكرى ، والذكرى تنفع المؤمنين ، وما أجدرنا ونحن عبيد لشهواتنا ولذاتنا أن نقطلب الدواء الشافى والعلاج الواقى والطهور النقى من لدن الله رب العالمين ، فهو الذي يخرج الناس من الظامات إلى النور ، ويهديهم باذنه إلى صراط العزيز الحميد ، واتقوا الله الذي أنم به مؤمنون ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ، ساوا ربكم التوفيق يستجب لكم .

أحمد الشرياصى المدرس بالآذهر الشريف

### من هو الولى ?

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ثلاث من كن فيه استحق ولاية الله تعالى : حلم أصيل يدفع بهسفه السفيه عن نفسه، وورع صادق محجزه عن معاصى الله ، وخلق حسن يدارى به الناس ، .

رواه ابن أبي الدنيا

#### الخطبة المنبرية:

### المرض العضال ﴿ الغيبة ﴾

الحمد لله الذي يعلم خائنة الاعين وما تحنى الصدور . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تخني عليه خافية في الارض ولا في الساء وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله جاءنا بالهدى منعند ربه وفصل الخطاب وهدى العالم إلى طريق الحق ومحجة الصواب صاوات الله وسلامه على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد . فيقول الله تعالى في كتابه المكنون ( يا أيها الذين آمنـــوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسمالفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأو لئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إنم ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) عباد الله . إن الله تعالى خلق الخلق وأنم عليهم بنعمه الوفيرة وطيباته الغزيرة (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) أكرم الانسان وميزه بالعقل عن سائر الحيوان . ﴿ أَلْمُجعَلِّلُهُ عَيْنِينَ وَلَسَانًا وَشَفَّتِينَ وهديناه النجدين ) وأصبح قرير العين بتلك النعم . جذلانا سعيد الحياة بهذا الكرم ولكن الانسان لم يقم بشكر تلك النعم الالهية فأطلق لسانه الذي خلقه الله لذكره في نهش أعراض الحرائر الاطهار وأرخى العنان له في ما لا يعنيه من سب زيد ولعن عمرو وفلان طلق وفلان زوج ولم يسمع قول ربه العزيز الحميد ( إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ألم يصل صمعه قول الرسول صاوات الله وسلامه عليه . يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورة أخيه تتبع الله

عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته ) إن النيبة بضاعة المفلس ودلو الجبان ومطية الحقير المهان. إذا سنحت لك الفرصة فزرت بعض المصالح الحكومية تجد العجب العجاب ترى الموظف يسلق أخاه وزميله بألسنة حداد أشحة على الخير وكذلك الرئيس لا يرضى عن من وسه إلا إذا هتك ستر زميله وسرد له معايبه ونقائصه إن كان صدقا أو كذباً ترى كذلك فى أندية القروبين هذا الداء والمنظر المخزى الدنى، والخلق الفاحش البذى، . يتفكه به المتفكهون ويتندر به الساخرون فتقوم المنازعات أو المشاحرات وتنهى بسفك الدماء وضياع التروات وقطع الصلات والقضاء على الأفراد والجماعات كل ذلك إنما سببه (الغيبة) ونتيجة ذلك كله إنما هو الحسد .

أصبر على كيد للحسود \* فان صبرك قاتله النار تأكل نفسها \* إن لم تعد ما تاكله

ألم تشرب أيها المفتاب دواء طبيبك الناجع وتدهن بيلسم نبيك النافع حيث يقول لسلمان بن جابر وقد أتاه ليعلمه خيراً ينتفع به فقال لهالرسول عليه المحقول كذلك من المعروف شيئاً وأن تلقى أخاك ببشر حسن وإن أدبر فلا تفتيه ويقول كذلك صلوات الله وسلامه عليه : مررت ليلة أسرى بى على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم . فقلت يا جبريل من هؤلاء قال . هؤلاء الذين يغتا بون الناس ويقعون فى أعراضهم . والغيبة ليست باللسان وفقط بل باللمز والغيز وخروج اللسان وباشارة الجوارح إزدراء ورسولك يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أى سعراء ذكرته بنقصان بدنه أو نسبه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى فى ثو به وردائه ودابته حتى ذكر بعض المتقدمين أنك لوقلت أن فلاناً ثوبه طويل أو قصير يكون ذلك عيبة فكيف ما يكره من نفسه وروى أن امهأة قصيرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض حاجاتها فلما خرجت : قالت عائشة رضى الله عنها : ما أقصرها

فقال النبى صاوات الله عليه إغتبتها يا عائشة . وفى رواية لقد قلت كاة لومن جت بماء البحر لغيرته وشر الناس يوم القيامة ذو الوجهين من أتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ومن كان ذا وجهين فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار .

وحكى عن عمرو بن دينار أنه قال كان رجل من أهل المدينة له أخت في ناحية المدينة فاشتكت فكان يأتيها يعودها ثم مانت وجهزها وحملها إلى الةبر فلما دفنت رجع إلى أهلها ثم ذكر أن له كيساً كان معه فضيعه في القبر فاستعان برجل من أصحابه فأتيا القبر فنبشاه فوجدا الـكيس فقال للرجل تنح عنى حتى أنظر على أى حال هى فرفع بعض ما على اللحد فاذا القبر يشتعل ناراً فرجع إلى أمه . فقال. أخبر يني علام كانت أخنى . فقالت .كانت أختك تأتى أبواب الجيران فتلقى أذنها إلى أبوابهم حتى تستمع الحديث لكي تمشى بالنميمة بين الناس فعلم أن هذا سبب عذاب القبر فليحترز من الغيبة والنميمة وقال أبو حفص الكبير . لو لم أصم ر•ضان أحب إلى من أن أغتاب إنساناً ثم قال . من اغتاب فقهاً جاء يوم القيامة مكتوباً على وجهه هذا آيس من رحمة الله وحكى عن أبى الليث البخارى أنه خرج حاجاً فجعل في جيبه درهمين وأقسم إن اغتبت أحداً في طريق مكة ذاهباً أو آيباً فلله على أن أتصدق يهما فذهب إلى مكه ورجع إلى منزله والدرهان في جيبه . فقيــل له في ذلك . قال لأن أزنى مائة مرة أحب إلى من أن أغتاب مرة واحدة والرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالى هؤلاء المنتابين أصحاب المقاريض النهاشين ليعلموا أن ما يتةولونه على إخوانهم إنما هونارمدمرة ومهلكه لحسناتهم ولايضرون إلا أنفسهم بل هي في الواقع خير عظيم لمن اغتابوهم فان حسنات المنتابين إن كانت لهم حسنات يتمتع بها هؤلاء المظاوءون وليعلم هؤلاء المحرومون أن الغيبة دين وسلم فمن المحال أن تخدش كرامة أخيك وتحط من شأنه وتــ تمرك سدى بل لا بد عليك من القيل والقال وستندم حينًا تعلم مغبة تصرفك ولات ساعة مندم.

فلنكن قوماً شرفاء كراماً أطهاراً أعزاء ونخلع ربقة الذلة والضعف والاستكانة والخور وبذلك يعلو شأننا ونحقق آمالنا .

عن أنس رضى الله عنه . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم فقال لا يفطرن أحد حتى آذن له فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجى فيقول يا رسول الله ظللت صائماً فأذن لى لافطر فيأذن له والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال يا رسول فتاتان من أهلى ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لها أن يفطر ا فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم نم عاوده فقال إنهما لم يصوما وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحوم الناس إذهب فهرها إن كانا صائمتين أن يستقاءا فرجع إليهما فأخبرها فاستقاءتا فقاءت كل واحدة منهما علقه من دم فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو بقيتا في بطونهما لا كانهما النار).

عبر المطلب صمرح خطيب مسجد البطران بالجيزة

### **معبهد فاروق** للتجويد والعلوم الشرعية

قرر مجلس إدارة الأنحاد أن يصرف بدل جراية قدره ٢٥ قرشا شهريا لـكل طالب يواظب على الحضور فى معهد فاروق الأول للتجويد والعلوم الشرعية بجامع البنات بالقاهرة .

والانحاد برحب بالطلبات التي تقدم في هذا الشأن من الآن.

مواعيد الدروس أيام الاسبوع ماعدا الخيس والجمعة من الساعه ٩ إلى الساء ١١ صباحا

#### المولد النفيسي:

### رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت

من عام أربعة عشر وقف ركب الاحتفال بذكرى مولد السيدة نفيسة رضي . الله عنها وما ذلك إلا لعقبات مضت وانقضت ولله الحمد وبعونه تعالى وتوفيقه حظيت مصر بالمولد النفيسي فشع نوره الوضاء فأضاء الكون من أقصاه إلى أقصاه وعمت نفحاته البقاع وتضوع أريجه ومسكه الفواح سائر الاصقاع فكنت ترى في سبحاته الأذكار وفي مقامه الأنوار وفي المنازل موائد الصدقات وفي السرادقات المحاضرات وكان المولد غاصاً بالجمــاهير الغفيرة والجموع الزاخرة الوفيرة من الزوار الذين قطعوا المسافات البعيدة من البلدان النائية مستمذبين المشاق والصعاب ليلتمسوا بالسيدة النقية الطاهرة البركات ويطلبون من الاله بواسطتها قبول الدعوات والحناجر المتصاعدة هاتفة منطلقة بالدعاء والحناجر المعقودة مشيرة إلى الساء حيث قبلة الهدى ومعقد الرجاء . فمن أجل هذا كله أحببنا بمناسبة مولدها الذهبي والمكرمات وما خلف تاريخها من آثار لا تمحى ولا تفنى بل هي باقية بقاء الدهر خالدة أبد الآبدين ودهـر الداهرين. عسى أن نتهج نهجها وننسج على منوالها ونترسم خطاها وبذلك يعطى الله الامة الاسلامية مبتغاها .

> فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم . إن النشبه بالكرام فلاح فأقول ومنه التوفيق لأقوم طريق .

هى السيدة نفيسة بنت سيدى حسن الأنور بن السيد زيد الأبلج بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين وكان أبوها أمير المدينة للمنصور

وله رواية في سنن النسائي وأمها أم ولد وتزوج بالسيدة نفيسة إسحاق بن جمفر الصادقٌ بن عهد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين سيد الشهداء رضي الله عنهم أجمعين وكان يدعى باسحاق المؤتمن وكان من أهل الصلاح والخير والفضل والدين وروى عنه الحديث وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول . حدثني الثقة الرضا إسحاق بن جعفر وكان له عقب بمصر من غير السيدة نفيسة وولدت السيدة نفيسة منه ولدين القاسم وأم كلثوم ولم يعقبا وكان مولد السيدة نفيسة بمكة المشرفة سنة خَسَ وأربعين ومائمة ونشأت بالمدينة في العبادة والزهادة تصوم النهار وتقوم الليل وكانت لاتفارق حرم النبي صلوات الله وسلامه عليه وحجت ثلاثين حجة أكثرها ماشية وكانت تبكى بكاء كثيراً وتتعلق بأستار الكعبة وتقول إلهي وسيدى ومولاى متعنى وفرحني برضاك عنى فلا سبب لى أتسبب به يحجبك عنى . قالت زينب بنت يحير المتوج وهو أخو السيدة نفيسة رضي الله عنهم . خدمت عمتي نفيسة أربعين سنة فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت بنهار . فقلت لها أما ترفقين بنفسك فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقباب لا يقطعهن إلا الفائزون . قال القضاعي قيل لزينب بنت أخي السيدة نفيسة رضى الله عنهم ما كان قوت السيدة نفيسة قالت . كانت تأكل في كل ثلاثة أيام أكلة وكانت لها سلة معلقة أمام مصلاها فكانت كلا اشتهت شيئاً وجدته في تلك السلة وكنت أجدعندها مالا يخطر بخاطري ولا أعلم من يأتى به فتعجبت من ذلك فقالت لى يازينب.

( من استقام مع الله تعالى كان الكون بيده وفي طاعته )

وكانت لا تأكل بغير زوجها شيئاً. وعن زينب أيضا. قالت كانت عمتى نفيسة تحفظ القرآن و تفسيره وكانت تقرأ القرآن و تبكى و تقول - إلهى وسيدى يسرلى زيارة خليلك ابراهيم عليه السلام فحجت هى وزوجها اسحاق المؤتمن بنجمفر الصادق ثم ذارت قبر خليل الرحمن عليه السلام ثم رجمت إلى مصر وسكنت بالمنصوصة فى

دار أم هانىء وكان بجوارهم بهودى له ابنة مقمدة لاتسقطيم القيام فقالت لها أمها يوما . إنى ذاهبة إلى الحام ولا أدرى ماتصنع بك فهل لك أن تحملك معنا . قالت لا أستطيع ذلك قلت هل تقيمين في البيت وحدك حتى نعود . قالت لا يا أماه ولكن اجعليني عند هذه الشريفة التي بجوارنا حتى تعودى فدخلت أمهاإلى السيدة نفيسة وسألتها فىذلك فأذنت لها فجاءت وقت صلاة الظهر فأحضرت السيدة نفيسة ماء فتوضأت به فجرى من مائها شيء إلى جانب الصبية المقمدة فجعلت تمر به على أعضائها فتمددت باذن الله تعالى فلما جاء أهلها خرجت إليهم تمشى فسألوها عن شأنها فاخبرتهم فأسلموا انتهى من درر الاصداف. لكن الذي في الخطط للمقريزي أنها توضأت وصبت من فضل وضوئها وهذه كرامة عظيمة منها رضي الله عنها وسيأتى ذكر كرامات لها أخرى إن شاء الله تعالى وكان قدوم السيدة نفيسة إلى مصر سنة ثلاث وتسعين ومائه علىخلاف فىذلك وفىتاريخ ابن خلكان . دخلت مصر مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق رضي الله عنه وقيل . دخلت مع أبيها الحسن وإن قبره بمصر لكنه غير مشهور إنتهى قلت هو مشهور الآن بل وقبر والده السيد زيد الأبلح رضي الله عنهم . ولما صمع أهل مصر بقدومها وكان لها ذكر شائع عندهم تلقتها النساء والرجال بالهوادج من العريش ولم يزالوا معها إلىأن دخلت مصر فأنزلها عنده كبير التجار بمصر جال الدين عبد الله بن الجصاص بالجيم وقيل بالحاء والاول أصح

أُوكان من أهل الصلاح والبر فنزلت عنده فى داره وأقامت بها مدة شهور والناس يأنون إليها أجمعون من سائر الآفاق يتبركون بزيارتها كذا فى المآثرالنفيسة لحن تقدم عن درر الاصراف أنها نزلت هى وبعلها بالمنصوصة ولا منافاة لاحمال أنها نزلت أولا عندعبدالله بن الجصاص وثانيا بالمنصوصه والله أعلم . قال المناوى قدمت السيدة نفيسه مصروبها بنت عها السيدة سكينه المدفونه بقرب دارالخلافه

يمصر ولها الشهرة التامه فخلعت علمها الشهرة فصار لنفيسه القبول التام بين الخاص والعام . وفي مشارق الأثوار للشيخ عبد الرحمن الأجهوري مانصه . قال الشعر أني لما دخلت السيدة نفيسه مصر كانت ابنه عمها السيدة سكينه المدفونه قريبا من دار الخلافه مقيمة بمصر قبلها ولها الشهرة العظيمه فخلعت الشهرة والنذور علمها واختفت رضيالله عنها اه وفيالنفس منه شيء لأن قوله مقيمه بمصر صريح في أنهما كانتا في عصر واحد وليس كذلك لأن وفاة السيدة سكينه كانت سنه ست وعشرين ومائلة وقيل سنه سبع عشره ومائه على مافى تاريخ ابن خلكان وولادة السيده نفيسة كانت سنة خمس وأربعين ومائه باتفاق بل هو القول الصحيح. نعم لوحملنا الشهره في عباره المناوي على شهره البرزخ كان وجها . نقل صاحب المآثر النفيسة مانصه . قال الحسن بن زولاق و لما شاعت الكرامات بين الناس لم يبق أحد إلا قصد زياره السيده نفيسة رضى الله عنها وعظم الامر وكثر الخلق على بابها فطلبت عند ذلك الرحيل إلى بلاد الحجاز عند أهلها فشق ذلك على أهل مصر وسألوها في الاقامة . فأبت فاجتمع أهل مصر ودخلوا على السرى بن الحكم أمير مصر وأخبروه أنها عزمت على الرحيل فاشتد ذلك علمه وبمث لها كتابا ورسولا يأمرها بالرجوع عماعزمت عليه فأبت . فركب بنفسه وأنى إلها وسألها في الاقامة .فقالت إنى كنت نويت الاقامة عندكم وإنى امرأه ضعيفة والناس قد أكثروا من الجيء عندی وشغاونی عن أورادی وجمع زادی لمعادی ومکانی هذا صغیر وضاق مهذا الجم الكثيف فقال لها السرى أنا سأزيل عنك جميع ماشكوتيه وأمهد لك الامر على ماترضيه . أما ضيق المكان فان لى داراً واسعة بدرب السباع وأشهد الله تمالى أنى قد وهبتها لك وأسألك أن تقبلها منى ولا تخجليني بالرد على. فقالت: قد قباتها منك ففرح السرى بقبولها منه فقالت : كيف أصنع بهذه الجوع الوافدين على قال تتفتى معهم على أن بكون للناس في كل جمعة يومان وباقى الجمعه تتفرغى فيه

لخدمه مولاك . اجعلي يوم السبت والاربعاء للناس ففعلت ذلك واستمر الأمر على · ذلك ذكر القرمان في تاريخه وصاحب الغرر وصاحب المستطرف أيضا . أنه لما ظلم أحمد بن طولون . استغاث الناس من ظلمه وتوجهوا إلى السيدة نفيسه يشكونه إلها. فقالت لهم. مني يركب. قالوا في غد فكتبت رقعه ووقفت بها في طريقه وقالت . ياأحمد يابن طولون فلما رآها عرفها فنزل عن فرسه وأخذ منها الرقعه وقرأها فاذا فيها . ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطمتم هذا.وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئه لاسيا من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن بموت المظلوم ويبتى الظالم إعملوا ما شتتم فانا صابرون وجورا فانا بالله مستجيرون واظلموا فانا إلى الله متظلمون وسيملم ألذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال . فعدل لوقته . وقد أجمع أهل السير والتاريخ على أن وفاة السيدة نفيسه بمصر القاهرة بخلاف غيرها حتى إن بعضهم يسميه ا بنفيسه المصريه . قال ابن الملقن . ولما دخل الامام الشافعي رضي الله عنه مصركان يتردد إليها وكان يصلي بها التراويح في مسجدها في رمضان وكان يأتى إلها ويسألها الدعاء وسماع الشافعي الحديث منها هو الصحيح خلافا لمن قال إنه قرأً عليها وهو صاحب التحفه الانسية إنهى من المآ ثر النفيسه كان الشافعي رضي الله عنه إذا مرض يرسل إليها إنسانًا من أصحابه كالربيع الجيزى أو الربيع المراوى فيسلم المرسل إليها ويقول لها . إن ابن عمك الشافعي مريض ويسأ لك الدعاء فتدعو له فلا يرجع له القاصد إلا وقد عوفى من مرضه . فلما مرض مرضه الذى مات فيه أرسل لها على جارى عادته يلتمس منها الدعاء فقالت للقاصد . متعه الله بالنظر إلى وجهه الـكريم . فجاء القاصد له فرآه الشافعي · فقال له . ماقالت لك . قال قالت لى كيت وكيت . فعلم أنه ميث فأوصى أن تصلى عليه فلما توفى سنه أربع ومائتين كما هو المشهور مروابه على بيتها فصلت عليه مأمومة وكان الذى صلى بها إماما

أبو يعقوب البويطي أحد أصحابه رضى الله عنة وكان مهور جنازة الشافعي على بيتها بأمر السرى أمير مصر لانها سألته في ذلك .

وقد صمعت بعد انقضاء الصلاتين . إن الله تعالى غفر لكل من صلى على الشافعي بالشافعي وغفر للشافعي بصلاة السيدة نفيسة عليه رضي الله تعالى عنهما ونفعنها ببركتهما ومن كراماتها فما يرويه سعيد بن الحسين أن النيل توقف في زمنها فجاء الناس إليها وسألوها الدعاء فأعطتهم قناعها فجاءوا به إلى البحر وطرحوه فيه . فما رجعوا حتى وافي البحر وزاد زيادة عظيمة - ويروى أن إمرأة مجوزاً كان لها غزلهن وتمضى به إلى السوق فتبيعه وتشترى بنصف ثمنه كتاناً وبنصفه الآخر ما يقتنن به من الجمعة إلى الجمعة فأخذته يوماً العجوز ولفته في خرقة حمراء ومضت به إلى السوق فبينا هي مارة في الطريق والغزل على رأسها قد انقض طائر على رزمة الغزل واختطفها وارتفع فوقعت المرأة مغشياً عليها فلما أفاقت . قالت كيف أصنع بالأيتام وقد أجهدهم الجوع فبكت فاجتمع الناس وسألوها عن شأنها فاخبرتهم بالقصة فدلوها على السيدة نفيسة رضى الله عنها . وقالوا لها إمض اليها واسأ ليها الدعاء فان الله تمالي يزيل ما بك فضت إلى السيدة نفيسة فاخبرتها بقصتها وما جرى لهـــا وسألتها الدعاء فرحمتها السيدة نفيسة وقالت يا من علا فقدر وملك فقهر أجبر من أمتك هذه ما أنكسر فأنهن خلقك وعيالك ثم قالت . إقعدى فأنه على كل شيء قدير فقعدت المرأة على الباب وفي قلبها من جوع الأولاد الالتهاب. فما كان إلا ساءة وإذا بجماعة قد أقبلوا عليها واستأذنوا في الدخول عليها فاذنت لهم فدخلوا وسلموا عليها فسالهم عن أمرهم فقالوا . إن لنا أمراً عجيباً . نحن قوم تجار ولنا مدة ونحن مسافرون في البحر ونحن بحمد الله سالمون . فلما وصلنا إلى قرب بلدكم انفتحت المركب التي نحن فيها ودخل الماء وأشرفنا على الغرق وجعلنا نسد المسكان الذي

انفتح بجهدنا فلم ينسد فاستغثنا إلى الله تعالى وتوسلنا بك إليه فاذا بطائر ألقي إلينا خرقة فها غزل فوضعناها في المكان المنفتح فانسد باذن الله تعالى بيركتك وقد جننا بخسائه درهم فضه شكراً لله تعالى على السلامه فعند ذلك بكت السيدة نفيسه رضى الله تمالى عنها وقالت . إلهي ما أرأفك وألطفك بمبادك ثم نادت العجوز فجاءت فقالت لها السيدة . بكم تبيعين غزلك كل جمعة فقىالت بعشرين درهماً . فقالت أبشرى . فإن الله تمالى عوضك عن كل درهم خسا وعشر بن درها ثم قصت القصة عليها ودفعت لها ذلك فاخذته وأتت بناتها فاخبرتهم بما جرى وكيف رد الله تمالى لهفتها بركة السيدة نفيسة رضى الله تعالى عنها ومن كراماتها رضى الله تعالى عنها أن رجلا تزوج من أهل المغافر بامرأة ذمية فجاء منها بولد فأسر في بلاد العدو فجعلت المرأة تدخل البيع وتسأل عن الأسارى وولدها لا بأتى . فقالت لزوجها . بلغني أن بين أظهر نا إمرأة يقال لها نفيسة بنت الحسن . إذهب إليها لعلما تدعو لولدى فان جاء آمنت بدينها قال فجاء الرجل إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها وقص علمها القصة فدعت له أن الله يرده عليه فلما كان الليل إذا بالباب يطرق فخرجت المرأة فوجدت ولدها واقفاً بالباب فقالت له يا بني . أخبرني بامرك كيف كان فقال يا أماه . كنت واقعاً بالباب في الوقت القلاني وهو الوقت الذي دعت فيه السيدة نفيسة وأنا في خدمتي فلم أشعر إلا وبد وقعت على القيد وسممت من يقول أطلقوه فقد شفعت فيه السيدة نفيسة بنت الحسن فاطلقت من الغل والقيد ثم لم أشعر بنفسي إلا وأنا داخل من رأس محلتنا إلى أن وقفت على الباب ففرحت أمــه وشاعت هنه الكراسة وأسلم في تلك الليلة أهل سبعين داراً بيركنها وأسلمت أمه وصارت من الخدام للسيدة فنيسة رضى الله عنها .

عبد المطلب بوسف صعرح خطيب البطران بالحيزة

# القرآن والوحدة

بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف مصطنى الامير عضو البعثة السورية

. يتحسس القرآن الكريم في كل مناسبة بشرية عامة طرائق السمو الذي يرفع الانسانية إلى مستواها الصحيح ومكانتها العالية السامية ، فتراه ينبه أفكار الانسان إلى مبدأ خلقه وأصل نشأته : « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتناكم إن الله على خبير » « هو الذي خلفكم من نفس واحدة » وطبعي أن الإنسان إذا عرف أن أصل وجوده يتفرع من روحة واحدة وأن ما يتصل به من جماعة وعشيرة ، فهم من أغصان هذا الأصل من تلك الأخوة الكامنة في النفس التي قد تضغط عليها المادة أحيانا فيتخيل للنفس أن من هو أمامه لا يمت إليه بصلة من الصلات ، فترى الحروب الهوجاء التي لا أقول بين شعب وشعب بل هي بين شعب واحد ، فالمثل أمام أعيننا كثيرة والأدلة مشاهدة محسوسة كالشمس في رابعة النهار، فقدقامت من وقت قريب في اليونان حرب أهاية، وفي إيران حرب أهلية، وغير ذلك بما يدل على أن الناس تناسوا أصلهم ومنبع وجودهم ، لذلك جاء القرآن بعد أن تخبطت البشرية قروناً طويلة وأحقابا عديدة عي عن بعضها سفر التاريخ. جاء القرآن بقواعد كلية هامة ، راعى فيها الخير للناس أجمع ولو لم يكن من أتباعه لأنه كما وصفه من أنزله تبارك وتعالى : « نوراً وهدى للناس » « يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور » «كتاب أنز لناه إليك مبارك » ثم بعد أن

خوطبت البشرية قاطبة بضرورة معرفة هذا الاصل بين لاتباعة خاصة أثهم أحوج من غيرهم إلى هذه المرفة وإذا تطورت الأخلاق والعادات حتى رسخ في أذهان الناس أن هذا الأصل قد لا ينهض مذكراً لهم بضرورة تكتلهم ورعاية الصالح العام لهم بمبدأ قد يكون أسمى من الأصل لوعرفت حقيقته ، ذلك هو الاسلام الذي مماه الله حبلا وأمرهم أن يحزموا أنفسهم بعروته الوثقي « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا » ولعمرو الانصاف والعدل ، هل يكون الاعتصام بحبل الله إلا إذا أصبحت شبكة الاسلام والعروبة متصلة الحلقات قريبة الاطراف بعضهامن بعض ، خيطها الاتحاد ونسجها الارتباط ولحمتها الوئام وسداها السلام، فهل عملت الجامعة العربية على توحيد الثقافة والقانون وطرق المواصلات وتنظيم الجمارك . وحيث أنالام العربية جسم واحد فلا معنى إذاً لتلك الفوارق من استخراج الشهادات بالجنسية والسفر لمدة محدودة والتصاريح على تلك الجوازات إذانهضت فألغت جميع تلك الفوارق تكون قد برهنت ببراهينها الساطعة وأعمالها النافعة للغرب أن الشرق بل الاسلام كتلة في وحدته ، سلطان في جمعيته ، قوة في إنسانيته، مخلص في دعوته، جاهد في تحقيق تماليم دينه . وهناك وايم الحق يرتعش جسم الصهيونية المجرمة وتشعر أن القوة الروحية التي وحدت عناصرهذه الأمة ذات التاريخ المجيد فتنقض عليها انقضاض الهزير على فريسته وبذلك تحقق للشعوب العربية ما تصبو إليه من آمال « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » اللهم إن هذا قد يكون عسيراً فما مضى ولكنه اليوم ليس بالمسير بعد أن أصبحت أطواد الجووأسلاك البرق تجمع شتات الناس. فياأ بطال الاسلام وبإماوك العرب وياحماة الوطن :

هيا : فدوا أيديكم إلى كتاب ربكم واعتصموا بقرآ ذكم واجملوه سلاحكم إذا ادلهمت الخطوب واستشرت الكروب ودعا داعي الوطن وغارت الاعداء والاحن وعضوا على تعاليمه بنواجدكم وامنعوه كما تمنعون الزينتين أموالكم وأبناءكم ، فقد عهدناكم من قديم الآزمان أسود الغاب منقدى الانسانية من الترامات ، فاستهلموا عزماتكم الهادرة الملتهبة على هذا النداء العربي :

من السمد في دنياك أن يهلك الفتى بهيجاء يغشى أهلها الطعن والضرباء فان قبيحاً بالمسود ضجــة على فرشه يشكو إلى النفر الكربا

. وأنتم يا شباب النيل ويانخر واديه الجيل ويا زهرة هذا الجيل ، سارعوا إلى تلبية ندا، أمكم مصر الفالية الرءوم إذا دعاكم داءيها وابذلوا المهيج والارواح رخيصة في كل ناحية من نواحيها فانها تدخركم ليوم جهادها وتفاخر بكم يوم نصرها وغيرها وانقضوا على تلك الضغائن والخلافات الذي صدع جسم هذه العروبة وأصبح للصهيونية منفذاً إلى جسم هذا الوطن العزيز. هلموا والله معكم ولن يتركم أعمالكم ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم .

« يتبع » يو**سف مصطفى الامير** عضو البعثة السوزية

#### التوية

كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر مماعه للغناء ، وذات ليلة مر معاوية بت عبد الله فسم فيه غناء ، فجذبه إليه ، فوقف يسمع ساعة ثم انتبه فمضى وهو يقول : أستغفر الله 1 . أستغفر الله 1 . ثم مر معاوية مرة أخرى فسمع عبد الله يصلى في جوف الليل ، فوقف يسمع قراءته ، ثم قال : الحد لله ، خلطوا عملاصالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب عليهم .